

## की विद्या विकम



أشنعب الطماع

شخْصِيّة حقيقيّة ، اشتهرَت بالنَّهَم والشَّراهَة في الأكُل ، يعْتَبرُهُ الْبعْضُ أميرَ الطُّفَيْليَّينَ بلا مُنَازِع ، حيثُ يتسلَّلُ إلى كلَّ مائدة أو احْتِفال أو عُرْس بلا مُنَازِع ، دونَ أن يدْعُوه أحدُ أو ينْتظرَ دَعْوة من أحد وعلى الرَّعْم من كُلَّ هذا ، فقد كان أشْعَبُ شخصيةً مرحة محْبوبة ، تتسم كلُّ مواقِفه بالفُكاهة والضَّحكِ ، بسبب طرفه وخفة روحه والضَّحكِ ، بسبب طرفه وخفة روحه ومواقِفه الطريقة !

## انتقام أشعب

بـقلـم : ۱. وجيـه يعقوب السـيـد بريشـة : ۱. عـبـد الشـافى سـيــد إشراف : ۱. حــمــدى مــصـطفى

> النائم المؤسسة العربية الحديثة العمراضر وموري و. الولداء (1998) (1967) العمر (1978)

كَانَ أَشْعَبُ على عَلاقةٍ طيئبةٍ بِأَحدِ الأُمَرَاءِ ، لكُنَ هَذا الأميرَ كَانَ بَخِيلاً ، فلَمْ يحْدُثْ أَنْ نال أَشعْبُ مِنْهُ مَكافاةً ثُنْكُرُ أَو ظَفِرَ بِأَكْلَةٍ جَيِّدةٍ.

تضايقُ أشْعبُ ، وقالَ في نفْسبه :

لعلَّ هَذَا الأميرَ البِخيلَ لا يُكافئُ إِلا مَنْ يقدِّم لهُ الْهدايا .
ثمَّ لمْ يلْبَثْ أَنْ ذَهبَ إلى السُّوقِ واشْنْتَرى جَدْيًا متوسطً الحجْم ،
دفع فيه دينارَيْن فقط ، وذَرَفَ دُمُوعَهُ الغَزيرَةَ وهو يُخْرِجُ الدِّينارَينِ
مِنَ الْكيسِ ونوى أَنْ يْرعاهُ حتَّى يكْبُرَ فيقدَّمه هديَّة لهذا الأمير



عاد اشعبُ إلى بَيْتهِ وهو يحملُ الجَدْىَ على يدَيْه ، وبِمُجَرُّدِ أَنْ رَأَتُهُ زَوْجَتهُ ابدَتْ دهشَتَها وقالت :

ر ما هذا يا أشعبُ ؟ ألَمْ يَكُنْ مِنَ الأَفْضَلِ أَن تَسَبْحَبَ هذا الجَدْىَ بِدَلاً مِنْ أَنْ تَحْمِلِهُ هكذا طُوال الطِّريق ؟

وفي صرامة ٍ أَجَابُ أَشْعُبُ :

\_ استُكتى يا امْرَأةُ ، فأنتِ لا تعلمين مَنْزِلَةَ هذا الجَدْيِ منَّى ا



ثُمَّ ذرفَ دَمُعَةً وَهُو يَمُسْتَ على رأْسِ الجَدْي وَقَالَ:

- إِنَ هَذَا الْجَدْيَ بِمِنْزِلَةِ ابْنى (وردان) فهو و (وردان) سواء!

مَضَتَ الأَيَّامُ وأَشْعَبُ لا يُفارِقُ الْجَدْيَ الَّذِي كَانَ يَدْعُوهُ ابْنَهُ ،
وأَظْهَرَ اهْتمامَةُ الْكَبِيرَ بطعامِهِ ونظافتِهِ ، حتَّى صَارَ الْجَدْيُ في
حجْمٍ كَبِيْرٍ ، وحَمَلَ اللَّحْمَ والْشَحْمَ ، وكَانَ أَشْعَبُ كلَّمَا عَادَ إِلَى





ابتسَمَ الأَميرُ ابْتسامَةً فاترةً ، ونَظَر إلى الْجَدَّى نَظْرَةَ اسْتِحْسانِ ، ثُمُّ أَمرَ خَادِمَهُ بِأَنْ يَذْبَحَ هذا الْجَدَّى وَيسْمُطَهُ وَيَشْوِيَهُ ، والتفتَ إلى أَشْعَبَ وقَالَ في بُرُودٍ : الله حَدًا اللهِ المَاسِدِينَا اللهِ أَشْعَبَ وقَالَ في بُرُودٍ : الله حَدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ـ وأَنَا لِكَ شَاكِرُ يِا أَشَنْعَبُ ، فإِنَّ هذا يَدُلُّ عَلَى نُبُلِكِ وكَرَمِكِ . دارَتَ الأرْضُ بأَشْعَبَ وهو يَسْمَعُ كَلِماتِ الثَّنَاءِ والشَّكْرِ تنْهالُ علَيْه ، دونَ أَنْ يرَى مُكافَأَةً تُذْكَرُ ، كما اعْتادَ الأَميرُ أَنْ يكافئ مَنْ



رَانَ الصَّمْتُ عَلَى أَشْعَبَ لِلْحظاتِ ، لكنَّهُ قَضَى على الهوَاجِسِ الَّتى تمْلأُ نَفْسهُ وقَالَ في صنَوْتٍ مُتَقَطِّع :

- والْمُكَافأةُ يا سنيِّدي ١٩

ردُّ الأَمينُ قَائِلاً:

- لا تقْلَقْ يا أَشْنُعَبُ ، فَمُكافأتُكَ في الْحِفْظِ والصَّوْنِ ، ولكنَّكَ جَثْتَنِي في والكنَّكَ عَنْ والكنَّكَ جَثْتَنِي في وقْت ليس مَعِي فيه درْهَمُ ولا دينارٌ ، وأَنْتَ تَعْرِفُ مَن نَحْنُ ، وأنَّ الْحقَّ لا يَضيعُ لدَيْنا !

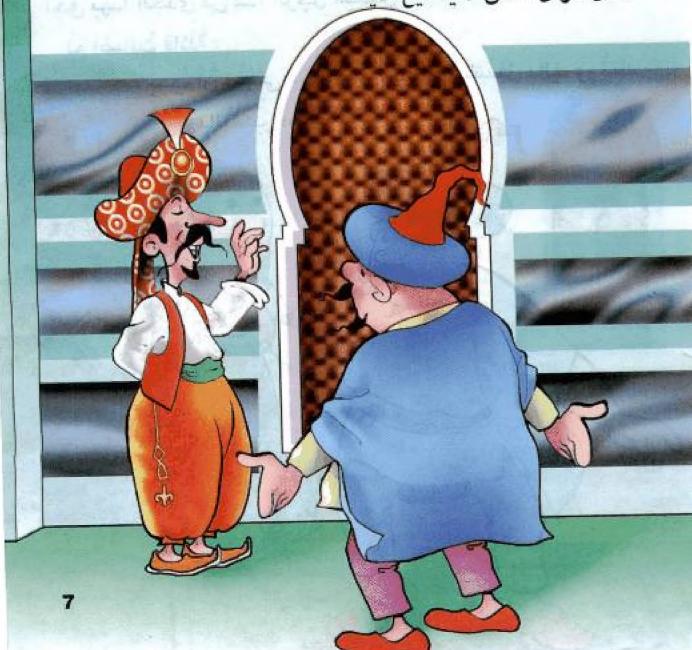

لَمْ يتُوانَ أَشْعَبُ عَن الذَّهَابِ لِلأَميرِ فَى كُلُّ وقْتِ وَحِينٍ ، مُطالبًا إِيَّاهُ بِالجَائِزةِ النَّتَى وَهَبَه إِيُّاهَا . لَكَنُّ الأَميرَ كَانَ قَدْ عَقَدَ الْعَزْمَ عَلَى عَدَم إعْطائِهِ شَيْئًا .

وللّا يَئِسَ أَشْعَبُ مِنَ الْحصولِ عَلَى الْجائِزةِ ، عادَ إلى بَيْتَهِ وهوَ يَجُرُّ أَذْيالَ الْخَيْبَةِ ، ورَاحَ يَقصُّ عَلَى زوْجتِهِ ما حدثَ ، فقالتْ مُعَاتِبَةً :

ـ لَقَدْ حذَرْتُك مِنْ قَبْلُ ، لَكتُك لَمْ تُصنْغِ لِنُصنْحِي .. لقدْ كُنّا ـ واللّه ـ أحقً بِهذا الْجَدْي مِنْ هذا الرَّجُلِ البخيلِ !!



لكنَّ أَشْعَبَ كَانَ بِسُمْعُ كِلامَ رَوْجَـتِه ، فِتَزْدَادُ حِسْرِتُه ، وتسيلُ دُمُوعُه على خدِّه ، ويقولُ مُهدِّدًا :

ـ لكنِّي واللَّهِ لنْ أَتَّرُكَ حقِّي يضيعُ سندًى ، ففي ترْكي لِحقِّي هلاكي . ثُمَّ يُضيفُ بِما يُشْبِهُ الهَذَيَانَ لا يَحْالُ لِي خَالِهِ الْعَلَى الْحَدِّدُ وَلَكِ لا هِدُهِ

- وواللَّهِ لأَحْصِلُنَّ عَلَى أَضْعافِ ثَمَن هذا الجَدْي ، بسبب تجاهُل هذا الأمير لي .

بَيْنما كانت زوْجَتُه ترى حالتَهُ السِّيِّئةَ تلْك ، فتلُوذُ بالصِّمْتِ ،



أَيُّقُنَ أَشْتُعِبُ أَخِيرًا أَنَّ انْتَظارَ مَكَافَأَةِ هَذَا الأَمِيرِ تُشْتِبَةُ السَّرَابِ الَّذِي يَحْسَبُهُ الظَّمَّانُ مَاءُ ومَا هَوَ بَمَاءٍ ، فَقَرْرَ أَنْ يَذْهَبُ إلى والدِ الأَمِيرِ ويَشْكُو ابْنَهُ لَهُ . دخلُ أَشْبُعِبُ على والدِ الأَمِيرِ ، ودُموعُهُ تَجْرَى مِنْ عَيْنَيهِ أَنَّهارًا ، وهو لا يكادُ يُبْصِرُ أَمَامَهُ مِنَ الحُرُّنِ والإلم .

سألَ الرَّجُلُ أَشْعَبَ في اهْتِمام :

- مالى أراكَ على هذه الصُّورَةِ يَا أَشَيِّعَبُ ، وما عَهِدْتُكَ إِلاَّ رِجُلاً مَرِحًا تُحَبُّ الِضَيِّحِكَ ؟

وفي صوَّتٍ مَخْنوقٍ مَشُّوبٍ بِالحَسِّرَةِ وِ النَّدَامَةِ قَالَ أَشْعَبُ :

ـ لقدْ وتْبَ ابْنُك على ابْنِي فَذَبَحَهُ .

ثُمُّ أَصَافَ وهو يَنْتَحِبُ :



ارْتَاعَ والدُ الأَصِيرِ ، وداخَلَهُ الفرَعُ .. وقَالَ وهوَ لا يُصندَقُ ما يسمعُهُ:

- ويُلُكَ يَا أَشَيْعَبُ ؟ كَيُّفَ يَصِنَّغُ ابْنِي بَابْنِكَ هذا ولماذا ؟ انتخبَ أَشَيْعَبُ وقَالَ :

استأله بنفسك عسى أنْ يُجِيبَكُ لماذا صنعَ بابني هذا ؟
 مسحَ الرَّجُلُ دُمُوعَ أَشْعَبَ الغزيرةَ وقالَ :

هذا الكلامُ الَّذي قُلْتَهُ الآنَ خطيرٌ ، فَلَوْ عَلِمَ به القاضى لاقْتَصرُ
 مِنَ ابْنِي يا أَشْنْعَبُ ، فَاكْتُمْ هذا الْخبرَ ولا تتحدُثْ به بعْدَ الآن .





ـ واللهِ مَالَى فَى ابْنِكَ حِيلَةً ، وهذا الكلامُ الذَّى قَصَصَتْتُهُ عَلَيْكَ الأَنَّ لَنْ يَسْمَعَ بِهِ أَحدُ غَيْرُكَ .. وقَدْ قَرْرْتُ أَنَّ أَفَوَضَ أَمْرَى إلى اللهِ ثُمَّ إليْك .. تأثَّرَ الرَّجُلُ بكلامِ أَشْعَبِ ورقُ لِحالهِ فَأَخْرِجَ مِنْ جَيْبِهِ مِائَتَىْ دينَار ، وقَالَ لهُ فَى نَبْرَةٍ حزينةٍ :

ـ خُذْ هذه الدُّنائيرَ ، وإِذَا احْتَجْتَ أَيُّ شَيَّعٍ فَلَكَ عِنْدِنَا مَا تُحِبُّ .



ثُمَّ خَرِجَ أَشْبُعَبُ عَائدًا إلى بَيْتِهِ ، بَيْنَمَا خَرَجَ والدُّ الأَمِيرِ الْمُسْكِينُ ، وهو لا يكادُ يُبْصِرُ مَا أَمَامَه بِسِنَبِ مَا سَمِعَهُ ، وأَسْرُعَ قاصِدًا قصْرَ ابْنِهِ .

لمْ ينْتَظِرِ الرَّجِلُ حتى يَعْلَمَ ابْنُه بقدومِه ، فقْدِ اقْتَحَمَ عليْهِ بابَ حُجْرتِهِ فوجدَهُ يمِزَحُ مَعَ بعْضِ جُلَسَائِهِ ، فنظر إليْه نظرةً مُنكُرةً وقَالَ في غَيْظٍ:

- لا أَدْرِى كَيْفَ يُطَاوِعُكَ قَلْبُك فتلْهُوَ وتَمْزَحَ هِكِذَا ، بِعْدَ أَنْ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الشَّنْعَاءَ !



لَمْ يَكُدِ الأَمِيرُ يرَى والدَه حتَّى قامَ احْتِرامًا ، وأَحسُّ أَنَّ الَّذَى جاءَ بهِ أَمرُ مُهمُّ ، فقَالَ وهو يُحاوِلُ تَهْدِئَتَه :

> - اجلِسْ يا أَبَتِ وَاسْتَرَحْ أَوَّلاً مِنْ عَنَاءِ السَّفَرِ . وَفَى لَهْجَةٍ حَادَّةٍ وَقَاطِعَةٍ قَالَ الأَبُ :

ـ لنَّ أَجُّلِسَ ولنْ أَسْتَريحَ إِلاَّ بعْدَ أَنْ تُخْبِرَنَى لماذا ذَبحْتَ ابْنَ أَشْنُعَبَ ؟ وكيْفَ طاوعَكَ قلْبُكَ أَنْ تذْبَحَهُ أَمَامَهُ ؟

ثُمُّ أَضَافَ الأَبُ قَائِلاً وهُوَ يتميّز مِنَ شبِدَّةِ الْحُزْنِ:



لمْ يكدِ الأَمِيرُ يستَمعُ كلامَ والدِهِ ، حتَّى انْفَجَرَ بالضَّحِكِ وشارَكَهُ في ضَحِكِهِ كلُّ الْحاضرِينَ ، وقَالَ لوالدِه وهِوَ لا يَكادُ يَتَماسَكُ :

- أَوَ أَخْبَرِكَ أَشْعَبُ بِالْخَبَرُ ؟

ردُ الأبُ :

نعَمْ وأعْطَيْتُهُ مِائَتَى دينارِ حتَّى لا يَفْتَحَ فَمَهُ بكلمَةٍ .

قصِّ الابْنُ الْقِصِّةَ بِالتَّفْصِيلِ على أَبِيهِ فلْم يتمالُكْ نَفْسَهِ مِنَ الضَّحِكِ ، وقَالَ : الضَّحِكِ ، وقَالَ :

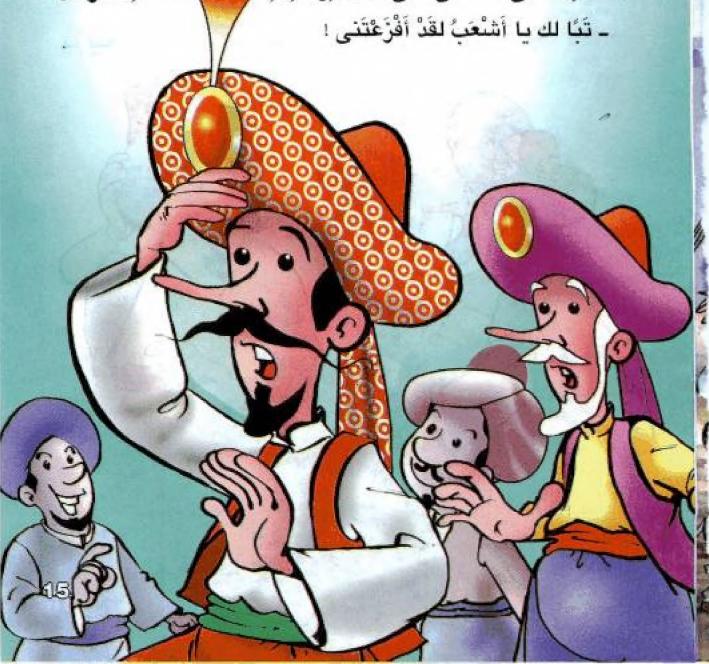

زَالَ النَّحُوْفُ عَنِ الرَّجِّلِ بَعْد أَن اطْمَأَنُّ عَلَى بَرَاءَةِ ابْنَهِ ، وَتَأَكِّدَ لَهُ أَنَ أَشْعَبَ اخْتَلَقَ هذه القصِّةَ ، وظلُّ يضِّحكُ مِنْ هذا الْموْقِفِ لفَتْرةٍ طويلَةٍ ، وكَانَ كُلُما الْتَقَى بأَشْعَبَ عاتَبَهُ ضاحِكًا :

\_ لقَدُّ أَفْزَعْتَنِي يِا أَشْعَبُ أَفْزَعِكَ اللَّهُ !

لكنَّ أَشْعُبَ كَانَ يضْحُكُ مِنْ قَلْبِهِ ، ويرُدُّ قائلاً :

\_ إِنَّ إِفْرَاعَ ابْتِكَ لِنَا فَي الْجَدِّي ، أَكْبَرُ مِنْ إِفْرَاعِنِا لِكَ فَي الْمَائَتَيُّ دينارٍ

ثُمُّ يِنْصرفُ مصنْحُوبًا بِالضَّحِكاتِ الْمَمزُوجَةِ بِالسُّخْرِيَةِ ا

